رَفَّعُ عِب (لاَرَّحِلِجُ (الْنَجَنَّرِيُّ (اَسِلَتَرُ (النِّرُ ُ (اِلْوُود کریست

#### ما لا يَسَعُ المُسلمَ جَهلُهُ مِن مِن ضِروريَّات التَّفَكُر

مِن دُرَرِ العَلَّامة الشيخ عبدالرَّحمٰن بن يَحيىٰ المُعَلِّميٰ اليانيَ المتوفّى سنة ( ١٣٨٦هـ ) رحمهُ اللهُ تعالى

تُقديمُ وتُعليقُ علي بن حسن بن علي بن عبدالحميد الحلي الأثري رَفْعُ معبى (لرَّحِمْ إِلَّهِ الْمُجَنِّى يُّ (سِيلنم) (لاَيْرُ) (الِفِرُوفَ مِيسَ رَفْعُ معبى (لرَّحِمْ فَي الْمُخَرِّي وَلَمْ فَي يَّ (سِيكنتُ (لِيْرِثُ لِلْفِرُونُ مِسِى

ما لا يَسَعُ المُسلمَ جَهلُهُ من ضروريَّات التَّفكُر النَّاشر

دار الصميعي للنشر والتوزيع

هاتف ۲۲۲۹۶۰ ـ ص. ب ٤٩٦٧ الرياض ١١٤١٢

رَفَّحُ حِس الاَرَّحِيُّ الْمُجَنِّيِّ السِّكْسُ العَيْرُ الْإِفرو وكرِسَ

# ما لا يَسَعُ المُسلَمَ جَهلُهُ مِن ضروريَّات التَّفَكُر

مِن دُرَرِ العَلَّامة الشيخ عبدالرَّحمٰن بن يَحيىٰ المُعَلِّميّ اليانيّ المتوفَّى سنة ( ١٣٨٦هـ ) رحمهُ اللَّهُ تعالى

تَقديمُ وتَعليقُ على بن عبدالحميد على بن حسن بن علي بن عبدالحميد الخليق الأثريّ

دار الصميعي للنشر والتوزيع

# بِسم الله الرَّحمان الرَّحيم

رَفْعُ معبى (لرَّحِلِيُّ (لِلْخِثْرَيِّ (لَسِلْنَهُ) (الْفِرْدُوكَسِسَ

#### رَفْعُ مجس (لارَّحِلِي (النِجَسَّيِّ (سِيكنتر) (النِيْرُ) (الِفِرُووكِيسِي

#### تَقديمٌ

إِنَّ الحمدَ للَّه نَحمَدُهُ، ونَستعينُهُ، ونَستغفرُهُ، ونَستغفرُهُ، ونَستغفرُهُ، ونَعوذُ باللَّهِ مِن شرورِ أَنفُسنا، ومِن سيِّئاتِ أعمالنا، مَن يَهدِهِ اللَّهُ فَلا مُضلَّ لهُ، ومَن يُضلِل فَلا هاديَ لهُ. وأشهَدُ أَنْ لا إلهَ إلاّ الله وحدَهُ لا شريكَ لهُ. وأشهَدُ أَنْ لا إلهَ إلاّ الله وحدَهُ لا شريكَ لهُ. وأشهدُ أَنَّ محمَّداً عبدُهُ ورسولهُ.

أمَّا بَعد :

فَإِنَّ فِتَنَ الحِياةِ التي يتخبَّطُ في ظُلُماتها المسلمونَ في هذا العَصر، جَعَلتهُم - إلَّا مَن رَحِمَ اللَّهُ - يَنسَونَ حقائقَ أساسيَّةً يَجبُ أن يَضعوها نُصْبَ أعيُنهم، ويَنبَغي أن يُقدِّموها في تَفكيرهم وتفكُّرهم .

وهذه الحقائقُ – في مُجمَلها – مُقوِّماتُ للشخصيَّةِ المُسلمَة، وقواعدُ تَنضبطُ بها حياتهُم، وتَنطلقُ منها تصوُّراتُهم .

وَضِمنَ تلكَ القواعِدِ والضَّوابطِ، أُصولٌ كُلِّيَةٌ عامَّةٌ مُهمَّةٌ، منها:

الحقُّ؛ وأهميَّتهُ بالنِّسبَةِ للإنسانِ المسلم، وكيفَ هو تابعٌ لهُ، مُنصاعٌ إليهِ .

الهَوى؛ وحقيقة الصِّراع الدَّائرِ بينَ المؤمنِ وشيطانهِ، وأنَّ المُستِيِّرَ لهُ في كثيرٍ من الأحيان هو الهَوى!

الطَّاعَةُ؛ وأنَّها نورُ المؤمن الذي لا يُبدِلهُ بالمَعصيَةِ وظلامها وذُلِّها .

رِضوانُ اللّه؛ وهو الهَدَفُ الأسمى الذي يَسعى إليهِ المسلمُ الحَقُّ طيلَةَ حياتهِ وإلى مماتهِ .

ماضي النَّشأة؛ وأثرُهُ في استجابَةِ العَبدِ الربَّاني لِما

يُدعى إليهِ من حقٌّ واضح صريح .

... وغيرُ هذا وذاكَ مِن مَسائلَ مهمَّات، وقضايا أساسيَّةٍ بيِّنات، مَن لَم يُحكِم نَفِستهُ مِن خلالها جَمَحَت بهِ، وجَنَحَت !

مِن ذلك – مثلًا – ما يفعلهُ ( البَعضُ ) مِن رَفضٍ لِحِقِّ يُنصَحُونَ بِهِ لَمُجَرَّد أَنَّ فِيهِ مساساً – ولو مِن بُعدٍ – لَمَن هو مُقدَّمٌ في عقولهم ! لَمَن هو مُقدَّمٌ في عقولهم ! ويَعقُبُ ذلك أحوالُ لا إيانيَّةٌ ، يَنفُرُ مِن هَولِها ذَوو القلوب المُطمئنَّة !

فالواجِبُ ألا يَستَوجِشَ المسلمُ الحقُّ مِن أيِّ ( نَقدٍ ) - بحقِّ - يسمعهُ ، أو يقرؤهُ ، سواءٌ أكانَ مُوجَّها إليهِ ، أو إلى ( شيخِهِ ) أو مَن يُعظِّمهُ ضِمنَ إطار وحدةِ المنهَج ، وصفاءِ الاعتقادِ .

فلعلَّ في ذلك ( النَّقد ) خَيراً لم يُتَبَيَّنُ في ( الحال )، وإنَّما سَيَظهَرُ - بَعدُ - في المآل !

وَرَحِمَ اللَّهِ مَن قال : لعلَّ ( نَقدَكَ ) محمودٌ عواقبهُ

وربَّما صحَّت الأجسامُ بالعِلَلِ ... وهذا المنهجُ الحقُّ في قَبولِ النَّقدِ والاستجابةِ إليهِ، غائبٌ عن كثيرٍ مِن أفرادِ الأُمَّةِ، أو الجهاعات الإسلاميَّة :

أمَّا « الجهاعاتُ الإسلاميَّة : فقَد تَعتبِرُ مَن يَنتَقدونَها هم أعداءً لها، بل ربَّما تعتبرهم – أحياناً – أعداءً للإسلام ذاتهِ .

أمَّا الأَفَرادُ : فغالبُنا يعتَبِرُ أَنَّ مَن يَنتَقدُهُ، أَو يُصحِّحُ خَطأً وَقَعَ فيه : أَنَّهُ يعتبرهُ عَدوًا لهُ، أو حاقداً عليه »(١)

... وهذا التَّصوُّر - بصورَتَيهِ - دليلٌ ظاهرٌ على أنَّ

<sup>(</sup>١) مِن كلامِ الأخِ الشيخ سَلمان العودَة في محاضرتهِ النَّافعَة « لماذا نخافُ مِن النَّقد » .

أبجديًّات التَّعامُل الحقِّ بينَ المسلمين لَم تَستَوِ بَعدُ على ساقها، فحقُّ عليهم أن يَرتَفعوا بعقولهم وأفكارهم إلى المستوى الواجب وجودُهُ بينهم .

ومِن ذلك - أيضاً - ما يفعلهُ ( بَعضٌ آخَوُ ) مِن طَعنٍ بالآخرين وتَجريح، وَلو بالكذِبِ الصَّريح، والقَولِ القبيح؛ طَلَباً لِعُلُوِّ فِي الأرض، ورفعَةٍ فِي الحياةِ الدُّنيا! فَعجَباً لأُولاءِ؛ هَل تصوَّروا أَنَّ ذاكَ العُلوَّ، وهاتيكَ الرِّفعَةَ لا تكونُ إلاّ على مُحطامِ الآخرين مِن المؤمنين الصَّادقين! أَفلا يعلمونَ أَنَّ رَبَّكَ بهم عليم؟!

#### وليسَ مِنَ الإنصافِ أن يَدفَعَ الفَتى

يَدَ النَّقصِ عَنهُ بانتِقاصِ الأَفاضلِ أَلَم يَأْنِ لَهُم أَن يَعيشوا حياةً واقعيَّةً مع قولِ ربِّهم جلَّ شأنهُ : ﴿ إِنَّ رَبِّكَ لَبالمِرصاد ﴾ ؟!

أَلَم يَأْنِ لَهُم أَن يُلقوا بسهامهم المُكسَّرَة، وبشبهاتهم المُتهاويَة أمامَ قولِ اللَّهِ عزَّ وجلَّ : ﴿ إِنَّ اللَّهَ

يُدافعُ عن الَّذينَ آمَنوا ﴾ ؟!

... لو تفكّرَ هؤلاءِ وأولئكَ بضروريَّات التَّفكُّر الواجبِ تَقديمها: لَسَهُلَ عليهم الانقيادُ إلى الحقّ، وهانَ عليهم الرُّجوعُ عن الباطل.

... وهذه الرِّسالةُ – أخي المسلم – تُذكِّرُكَ بها لا يجوزُ أن تنساهُ ...

... تُذَكِّرُكَ بِعَشرةِ أَصولٍ تُبنى عليها شخصيَّتُكَ الإسلاميَّة ...

... تُذَكِّرُكَ بها لا يَستعُك جَهلهُ ...

... تُخاطِبُ قَلْبَكَ ووجدانَكَ ... لأَنَّهَا كَلَمَاتُ صادرةٌ – إن شاءَ اللَّه – مِن قلبٍ مبنيٍّ على صحَّةِ الاعتقاد، وسلامَةِ التَّصوُّر ..

وأصلُ هذه الرِّسالة - أخي القارىء - فَصلٌ بديعٌ، دَبَّجَتهُ يَراعُ إمامٍ ربَّانيٍّ، وعالمٍ ضليعٍ - ألا وهوَ العلاَّمةُ الشيخ، ذَهبيُّ العَصر، الإمامُ النَّقَّادُ عبدالرَّحمان

ابن يَحيى المُعلِّمي الياني، رحمه اللَّه تعالى رحمَةً واسعَةً - في كتابهِ النَّافِعِ الماتعِ « القائد إلى تَصحيحِ العقائد » (١).

فلمَّا رأيتهُ فصلًا علميًّا نافعاً، وبينَ طيَّاتِ هذا الكتابِ منسيًّا ضائعاً؛ أحبَبتُ إفرادَهُ بالنَّشر، تَعمياً للفائدَةِ، وتَوسيعاً لدائرَةِ العلم .

وَقَد ضَبَطْتُ نصَّ هذَا الكلامِ، وعلَّقتُ عليهِ، وكتبتُ لهُ عناوينَ فرعيَّةً، لتَسهيل الوصول إلى فوائدهِ؛ فإن أصبَتَ فيما فعلتُ فَمِن تَوفيقِ اللَّهِ جلَّ وَعَلا، وإن أخطأتُ فإنِّى أستَغفرُ اللَّهَ سبحانهُ وأتوبُ إليهِ .

وآخِرُ دَعوانا أن الحَمدُ للَّهِ رَبِّ العالمين . وكتب : أبو الحارث الحلبيُّ الأثريُّ الزَّرقاء – السَّبت ١٦/صَفَر/ ١٤١٣هـ

<sup>(</sup>١) وهو مطبوعٌ ضمنَ المجلَّد الثَّاني من كتابهِ « التَّنكيل بها في تأنيب الكَوثريِّ مِنَ الأباطيل » .

رَفْعُ بعب (لرَّعِمْ إِلَى الْمُجَنِّى يَّ (سِلنَمُ (لِنَيْرُ لِلْفِرُونِ مِنْ الْمِنْ الْمِنْ وَلَمْ مِنْ

### رَفْعُ معب (لاَرَّحِمْ الْهُجُنِّ يُّ (سِلنتر) (لِنَبِرُ ُ (اِنْوَدُوکَسِت

# نُبذَةٌ عَن حياةِ المُصنِّف

- هو عبدالرَّحمان بن يحيى بن علي المُعلِّمي (١) الياني .
- وُلدَ في أوَّلِ سنة (١٣١٣هـ) بقرية المحاقرة من
   ناحية عُتمة في اليمن .
- نشأ نشأة ديئيًة علميّة، تعلّم فيها القرآن واللّغة التُركيّة .
- سَافَرَ سَنَة (١٤٣١) إلى الهند، وعملَ في دائرة المعارف العثمانيَّة بحيدر أباد مُصحِّحاً ومُنقِّحاً لكتُب الحديث والتَّاريخ .

<sup>(</sup>١) نسبة إلى بني المعلِّم مِن بلادٍ عُتمَة باليمن .

- ثمَّ عادَ سنة (١٣٧١هـ) إلى مكَّة؛ حيث عُيِّنَ أميناً لمكتبة الحَرَم المكِّي .
  - لهُ كتبٌ علميَّةٌ نافعَةٌ، منها:

١ - « التَّنكيل بها في تأنيب الكوثري من الأباطيل »، مجلَّدان .

٢ - « الأنوار الكاشفة بها في كتاب ( أضواء على السُّنَة ) مِن الزَّلل والتَّضليل والمُجازفَة » .

٣ - تحقيق « تذكرة الحُقَّاظ » للذَّهبي .

٤ - تحقيق « الفوائد المجموعة » للشوكاني .

تحقیق « مُوْضِح أوهام الجمع والتَّفریق »
 للخطیب البغدادی .

... وغيرها كثير .

ولهُ كتبٌ أيضاً لم تُطبَع .

• تُوفِّي سنة (١٣٨٦هـ) رحمه الله(١).

<sup>(</sup>١) «الأعلام» للزركلي (٣٤٢/٣)، ومقدِّمَة «التَّنكيل»(١/٩-١٤)

#### رَفَّعُ معب (لارَّعِلِ) (اللَّجَنِّ) يُ (سِكنتر) (النِّيرُ) (الِنِوْدوکريس

# ما لا يَسَعُ المُسلمَ جَهلُهُ

[ إِنَّ الحَمدَ للَّه نحمَدُهُ ونَستَعينُه ونَستَغفرُه، ونَعوذُ اللَّهُ بِاللَّهِ مِن شرورِ أَنفُسنا ومِن سيِّناتِ أعمالنا، مَن يَهْدِهِ اللَّهُ فَلا مُضلَّ لهُ، ومَن يُضلِل فَلا هاديَ لهُ .

وأشهَدُ أَن لا إِلٰهَ إِلَّا اللَّه وَحدَهُ لا شريكَ لهُ . وأشهَدُ أَنَّ محمَّداً عَدُهُ ورَسولُهُ .

أمًّا تعدُ :

فَإِنَّ ] (١) هذه أُمورٌ يَنبَغي للإنسانِ أَن يُقَدِّمَ التَّفُكُرَ فيها ويَجعَلها نُصْبَ عَينَيهِ :

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين زيادة على « الأصل » .

# رَفْعُ معِيں (الرَّحِمُجُ) (الْفِجَّنِيِّ (أُسِكِنَيَ الْاِئِيْرُ (الِفِرُوفِ كِرِسَى

# شَرَفُ الحَقِّ

١ - يُفكّر في شرَفِ الحَقِّ وَضَعَةِ (١ الباطل، وذلك بأنْ يفكّر في عَظَمَةِ اللَّهِ عَزَّ وجَلَّ، وأنَّهُ ربُّ العالمين، وأنَّهُ سبحانهُ يُحبُّ الحقَّ، ويكرَهُ الباطل، وأنَّ منِ اتَّبعَ الحقَّ استحسنَ رِضوانَ اللَّهِ ربِّ العالمين، فكانَ سبحانهُ وليَّهُ في الدُّنيا والآخرة؛ بأن يختارَ لهُ كلَّ ما يعلَمُهُ خيراً لهُ، وأفضلَ، وأنفَعَ، وأكمَلَ، وأشرَفَ، وأرفَعَ ، حتى يتَوقَاهُ راضياً مَرضيًا، فيرفعَهُ إليهِ ويقرِّبَهُ لديه، ويُحدَّه في جوارهِ مُكرَّماً مُنعَماً في النَّعيمِ المُقيم، والشرَفِ الخالدِ، الذي لا تَبلغُ الأوهامُ عَظَمَتَهُ، وأنَّ مَن واللهِ وأنَّ مَن والشرَفِ الخالدِ، الذي لا تَبلغُ الأوهامُ عَظَمَتَهُ، وأنَّ مَن

<sup>(</sup>١) خسَّتهِ، وذُلِّه .

أَخلَدَ إلى الباطلِ استحقَّ سخط ربِّ العالمين وَغَضبَهُ وعقابَهُ، فإن آتاهُ شيئاً مِن نَعيمِ الدُّنيا فإنَّما ذلك لهوانهِ عليهِ؛ ليَزيدهُ بُعداً عنهُ، وليضاعفَ لهُ عَذابَ الآخرةِ الألبمَ الحالدَ الذي لا تبلغُ الأوهامُ شدَّتَهُ.

00000

#### رَفَعُ حِب (لرَّحِمُ الْهُجُّنِّ يُّ (سِلَمُ لالْمِنُ (لِفِرُوکِ مِسِ

# رِضُوانُ ربِّ العالمين

٢ – يُفكُّر في نسبَةِ نَعيم الدُّنيا إلى رضوانِ ربِّ العالمين ونَعيم الآخرَةِ، ونسبَةِ بؤس الدُّنيا إلى سنَخَطِ ربِّ العالمين وعذاب الآخِرَةِ، ويتدبَّر قولَ اللَّه عَزَّ وجَلَّ : ﴿ وَقَالُوا لَوَلَا نُزِّلَ هَذَا القُرآنُ عَلَى رَجُلُ مَنَ القَريَتَينَ عَظيم ۞ أَهُم يَقسِمونَ رَحمَةَ ربِّكَ نحنُ قَسَمنا بيَنهُم مَعيشتَهُم في الحياةِ الدُّنيا ورَفَعْنا بَعضَهُم فَوقَ بَعض دَرجاتٍ ليتَّخذَ بَعضُهم بَعضاً سُخريًّا ورحمةُ ربِّكَ خَيرٌ مَّمَا يجمَعون ۞ وَلُولًا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحْدَةً لَجَعَلْنَا لمَن يَكَفُرُ بِالرَّحِمْنِ لبيوتِهِم سُقُفاً مِن فضَّةٍ ومَعارِجَ عليها يَظهرون ۞ ولبيوتهم أبواباً وسُرُراً عليها يَتَّكنون ۞

وزُخرِفاً وإِنْ كُلُّ ذلك لمَّا مَتاعُ الحِياةِ الدُّنيا والآخرَةُ عندَ رَبِّكَ للمُتَّقين ﴾ [الزخرف: ٣١–٣٥] .

وَيُفْهِم مِن ذَلِكَ أَنَّهُ لُولًا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحَدَةً لَابِتَلَى اللَّهُ المؤمنين بما لم تَجْرِ بهِ العادَةُ مِن شَدَّةِ الفَقرِ والضُّرِّ والحَوفِ والحزنِ وغيرِ ذلك، وحسبُكَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وجلَّ ابتَلَى أنبياءَهُ وأصفياءَهُ بأنواع البلاءِ .

وفي « الصَّحيحين » (1) مِن حديثِ كَعبِ بن مالكٍ قال : قال رَسولُ اللَّه عَلِيْكُم : « مَثلُ المؤمنِ كَمَثلِ الخامَةِ مَنَ الزَّرعِ تُفيثُها الرِّيامُ ؛ تَصرعُها مرَّةً ، وتَعدِلها أُخرى ، حتى يأتي أجلُهُ ، ومثلُ المنافقِ كَمَثلِ الأَرْزَةِ المُجْذِيَةِ التِي لا يُصيبُها شيءٌ حتى يكونَ انجعافُها مرَّةً واحدةً ».

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۱۰/۱۰)، ومسلم (۲۸۱۰) .

وقولُه : « الخامة » : هي الغضَّة الرَّطبةِ اللَّيِّنة .

و « المُجْذِيَة » : هي الثَّابتة .

و « الانجعاف » : هو الانقلاع .

وفي « الصَّحيحين » (١) أيضاً نحوُهُ من حديثِ أبي هُريرَة .

ومعنى الحديث – واللَّهُ أعلمُ – أنَّ هذا مِن شأنِ المؤمنِ والمنافقِ، فلا بَلزمُ منهُ أنَّ كلَّ منافقٍ تكونُ تلكَ حالَهُ؛ لا يَنالُهُ ضررٌ ولا مُصيبَةٌ إلاّ القاضيَةُ .

والمقصودُ من الحديثِ تهذيبُ المسلمين؛ فيأنسُ المؤمنُ بالمتاعبِ والمصائبِ، ويتلقّاها بالرِّضا والصَّبرِ والاحتسابِ، راجياً أن تكونَ خيراً لهُ عند ربِّهِ عَزَّ وجلَّ، ولا يتمنَّى خالصاً من قلبهِ النِّعَمَ ولا يحسنُدُ أهلها، ولا يسكنُ إلى السَّلامَةِ والنِّعمِ ولا يَركنُ إليها، بل يتلقّاها بخوفٍ وحَذَرٍ، وخشيةَ أن تكونَ إنَّما هُيِّئَت لهُ لاختلالِ بخوفٍ وحَذَرٍ، وخشيةَ أن تكونَ إنَّما هُيِّئَت لهُ لاختلالِ إيانهِ، فَتَرغَبُ نَفسهُ إلى تصريفها في سبيلِ اللَّهِ عَزَّ وجلَّ، إيانهِ، فَتَرغَبُ نَفسهُ إلى تصريفها في سبيلِ اللَّهِ عَزَّ وجلَّ، فلا يُخلِدُ إلى الرَّاحَةِ ولا يَبخَلُ، ولا يُعجَبُ بها أوتيهِ ولا يَستكبرُ ولا يغتَرُ.

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۹۳/۱۰)، ومسلم (۲۸۰۹) .

ولم ينعرَّض الحديثُ لحالِ الكافرِ لأنَّ المُحجَّةَ عليهِ واضحةٌ على كلِّ حالٍ .

وأخرَجَ التِّرمذيُّ () وغيرُه من حديثِ سَعدِ بن أبي وقَاص قال : سُئلَ النَّبيُّ عَلَيْكُمْ : أَيُّ النَّاسِ أَشدُّ بلاءً ؟ قال : سُئلَ النَّبيُّ عَلَيْكُمْ : أَيُّ النَّاسِ أَشدُّ بلاءً ؟ قال : « الأنبياء ثمَّ الأمثلُ فالأمثلُ، يُبتَلى الرَّجلُ على حَستبِ دينهِ ، فإن كانَ في دينهِ صَلباً اشتدَّ بلاؤُهُ ، وإن كانَ في دينهِ صَلباً اشتدَّ بلاؤُهُ ، وإن كانَ في دينهِ صَلباً اشتدَّ بلاؤُهُ ، وإن كانَ في دينهِ صَلباً اشتدَّ بلاؤُهُ ، وإن

قال التِّرمذيُّ : حَسَنٌ صحيحٌ .

وقَد ابتَلي اللَّهُ تعالى أَيُّوبَ بها هو مَشهورٌ (٢٠).

<sup>(</sup>۱) (برقم : ۲۳۹۸) .

ورواه أحمد (۱۸۵/۱)، وابن ماجه (٤٠٢٣)، والدَّارمي (٣٢٠/٢)، والدَّارمي (٣٢٠/٢)، وابن حبَّان (٢٩٠١)، والبغوي (١٤٣٤)، والحاكم (٤١/١)، والبيهتي (٣٧٢/٣) بسند حَسن .

<sup>(</sup>٢) في قصَّة طويلة رواها أبو يَعلى (٣٦١٧)، والحاكم (٨١/٢٥) و ٥٨٢)، وابن حبَّان (٢٨٩٩)، وابن جرير في « تفسيره »(١٦٧/٢٣)، والبرَّار (٢٣٥٧)، وأبو نعيم في « الحلية »(٣٧٤/٣) من طُرق عن =

وابتلى يَعقوبَ بفَقْدِ ولَدَيهِ، وشدَّدَ أَثَرَ ذلك على قلبهِ، فكانَ كما قصّهُ اللَّهُ عزَّ وجَلَّ في كتابهِ : ﴿ وتَوَلَّى عنهُم وقالَ يا أَسَفَىٰ على يوسُفَ وابيَضَّت عَيناهُ منَ الحُزنِ فَهوَ كَظيمٌ ﴾ [يوسف: ٨٤] .

وابتَلَى محمَّداً عَلَيْكُ بِهَا تَرَاهُ فِي أُوائلِ السِّيرَةِ ''، فَكُلَّفُهُ أَنْ يَدَعُو قُومَهُ إلَى تَركِ مَا نَشْؤُوا عَلَيْهِ تَبْعاً لآبائهُم مَنَ الشُركِ والضَّلالِ، ويصارِحَهم بذلكِ سَرًّا وجِهاراً،

ابن وَهب، عن نافع بن یزید، عن عقیل بن خالد، عن ابن شهاب،
 عن اُنس مرفوعاً .

وهذا إسنادٌ جيَّدٌ .

وقال الهيشمي في « المجمع »(٢٠٨/٨) : « ورجاله رجال الصحيح » .

وقارن بِـ : « البداية والنّهاية »(٢٠٨/١) لابن كثير، و « المطالب العالية » (٣٤٦٠) لابن حَجَر .

 <sup>(</sup>١) انظر « دلائل النَّبوَّة » (١٨١/٢) للبيهتي، و « البداية والنِّهاية » (٣/٥٤–٤٩) لابن كثير .

ليلاً ونهاراً، ويدورَ عليهم في نواديهم ومجتمعاتهم ومتمعاتهم وقراهم، فاستمرَّ على ذلك نحو ثلاثَ عَشرة سنةً، وهم يُؤذونهُ أشدَّ الأذى، مع أنَّهُ كانَ قَد عاشَ قبلَ ذلكَ أربعينَ سنةً أو فَوقها ولا يُعرفُ أن يُؤذى، إذ كانَ من قبيلةٍ شريفةٍ محتَرمةٍ مُوقَّرةٍ، في بيتٍ شريفٍ محتَرم مُوقَّرٍ، في بيتٍ شريفٍ محتَرم مُوقَّرٍ، ونشأ على أخلاقٍ احتَرمه لأجلها النَّاسُ ووَقَروه ، ثمَّ كانَ مع ذلك على غايةِ الحياءِ والغيرةِ وعزَّةِ النَّاسُ النَّفس.

ومَن كَانَت هذه حَالَهُ يَشْنَدُ عَلِيهِ غَايَةَ الشَّدَةِ أَن يُؤذى، ويشقُّ عليهِ غَايَةَ المشقَّةِ الإقدامُ على مَا يُعرِّضهُ لأن يؤذى، ويتأكَّدُ ذلك في جنس ذلكَ الإيذاء :

.. هذا يسخرُ منهُ، وهذا يستُّهُ، وهذا يبصُقُ في وَجِهِهِ – بأبي هو وأُمِّي – .

.. وهذا يحاولُ أن يَضَعَ رجلَيهِ على عُنقهِ إذا

سَجَلَ لُربِّهِ .

.. وهذا يضعُ سَلَى <sup>(۱)</sup> الجَزُورِ على ظَهرهِ وهو ساجدٌ .

.. وهذا يأخذُ بمجامع ثوبهِ ويخنقه .

.. وهذا ينخسُ داتِّتهُ َحتى تُلقيَه (٢).

.. وهذا عَثُّهُ يَتبعهُ أنَّى ذَهَب بؤذيهِ ويحذِّرُ النَّاسَ

منهُ ويَقُولُ : إِنَّهُ كَذَّابٌ، وإِنَّهُ مجنونٌ .

.. وهؤلاء يُغْرُونَ به السُّفهاءَ، فيرجمونهُ حتى تسيلَ رجلاهُ دماً .

.. وهؤلاء يَحْصُرُونَهُ وعشيرتَهُ مَدَّةً طويلَةً في شِعبٍ

ليَموتوا جوعاً .

(٢) علَّق هذه القصَّة أبو نُعبم في « دلائل النُّبوَّة »(رقم: ٢١٥) .

وقال الحافظ في ﴿ الإصابة ﴾(١٣/٢٧) :

« وهذا مع انقطاعه ضعيفٌ » .

قلتُ : بل الكلبيُّ متروكٌ، فهو ضعيفٌ جدًّا .

وانظر « البداية والنَّهاية »(١٤١/٣) .

<sup>(</sup>١) هي الأحشاءُ .

.. وهؤلاءِ يُعذّبونَ مَن اتّبعهُ بأنواعِ العذابِ :
 فمنهم مَن يُضجِعونهُ على الرّملِ في شدّةِ الرّمضاء
 ويمنعونهُ الماء .

ومنهم من ألقوهُ على النَّارِ حتى ما أطفأها إلاّ وَذَكُ (١) ظَهرهِ، ومنهم امرأةٌ عذَّبوها لترجعَ عن دينها فلمَّا يَثسوا منها طعنها أحدهم بالحربةِ في فرجها فقتلها (٢). كلُّ ذلك لا لشيءٍ إلاّ أنَّهُ يدعوهم إلى أن

« مَن تدبَّرَ هذه الحالَ : عَلِمَ أَنَّهَا مِن أَعظَم البراهين على صدقِ عمد عَلِيْكَةً في دعوى النُّبُوّة؛ فَإِنَّ العَادَةَ تُحيلُ أَن يُقَدِمَ مثلُه في أخلاقِهِ، وَفيمَا عاشَ عليه أربعينَ سَنةً لما يُعرِّضهُ لذاك الإيذاء، ثم يصبر عليه سنين كثيرةً، وله عنهُ مَندوحةً .

ولهذا كان العارفونَ به مِن قَومهِ لا يَنسبونَهُ إِلَى الكذب، وإنَّمَا يَقُولُون : مسحور ! مَجْنُونٌ ! قال الله تعالى : ﴿ فَإِنَّهُم لا يُكذُّبُونَكَ ولكنَّ الظَّالَمِينَ بَآيَاتِ اللَّهِ يَجَدُونَ ﴾ [الأنعام: ٣٣] .

<sup>(</sup>١) الوَدَكُ : هو دَسمُ اللَّحم وَالشَّحم .

<sup>(</sup>٢) قال المؤلِّف تعليقاً :

يُخرِجَهم مِن الظَّلَماتِ إلى النَّور، ومِنَ الفسادِ إلى الصَّلاحِ، ومِن عذابهِ الصَّلاحِ، ومِن ستخطِ اللَّهِ إلى رضوانهِ، ومِن عذابهِ الخالد إلى نَعيمهِ الدَّائم، ولم يَلتفتوا إلى ذلكَ مع وضوحِ الحجَّةِ، وإنَّما كانَ هُمهُم أَنَّهُ يَدعوهم إلى خلافِ هواهُم !!

ومِن وجهٍ آخَر : ابتَلَى اللَّهُ عَزَّ وجَلَّ نبيَّهُ عَلَيْكُ الذي بأن قَبَضَ أبويهِ صغيراً، ثمَّ جدَّهُ، ثمَّ عمَّهُ الذي كانَت تُؤنسُهُ، وتُخفِّف كانَ يُحامي عنهُ، ثمَّ امرأتهُ الني كانَت تُؤنسُهُ، وتُخفِّف عنه، ثمَّ لم يَزَل البلاءُ يتعاهدهُ عَلَيْكُم .

وتَفصيلُ ذلك يطول؛ وهذا وهو سيِّدُ وَلدِ آدمَ، وأحبُّهُم إلى اللَّه عَزَّ وجَلَّ .

فتدبَّرُ هذا كلَّهُ لتعلمَ حقَّ العلمِ أنَّ ما نتنافسُ فيهِ ونتهالكُ عليهِ منَ نَعيمِ الدُّنيا وجاهِها ليسَ هو بشيءٍ في جانبِ رِضوانِ اللَّهِ عَزَّ وجلَّ والنَّعيمِ الدَّائمِ في جوارهِ، وأنَّ ما نَفِرُ منهُ مِن بؤسِ الدُّنيا ومكارِهها ليسَ هو بشيءٍ في جانبِ سَخَطِ اللَّه عَزَّ وجَلَّ وغضبهِ والخلودِ في عذابِ جهنَّم .

وفي « الصّحيح » (١) من حديثِ أنسٍ قال : قال رَسولُ اللّه صَالِيَّهِ :

« يُؤتى بأنعَمِ أهلِ الدُّنيا مِن أهلِ النَّارِ يومَ القيامَةِ ، فيُصبَغُ في النَّارِ صبغةً ، ثمَّ يُقال له : يا ابنَ آدَم هَل رأيتَ خَيراً قَطَّ ؟ هَل مرَّ بكَ نَعيمُ قَطَّ ؟ فيقولُ : لا واللَّهِ يا ربِّ .

وَنُوْتِي بَأْشَدِّ النَّاسِ بَوْساً فِي الدُّنيا مِن أَهْلِ الجَنَّةِ، فَيُصَبَغُ صَبغَةً فِي الجَنَّةِ، فَيُقالُ له : يا ابنَ آدَمَ هَل رأيتَ بَوْساً قَطِّ ؟ وَهَل مِرَّ بَكَ شَدَّةٌ قَطْ ؟ فيقولُ : لا واللَّهِ يا ربِّ، ما مرَّ بي بُؤسِّ قَطّ، ولا رأيتُ شَدَّةً قَطْ » .

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۲۸۰۷).

رَفَّحُ عِبِس (لِرَّحِجُ إِلَّ (الْهَجَنِّ يِّ (سِيلَتِهُ) (النِّرُ) (الِفِرُووكِرِسِي

# بينَ الطَّاعَةِ والمَعصيةِ

٣ - يُفكّر في حالهِ بالنّظرِ إلى أعمالهِ من الطّاعَةِ
 والمعصيةِ :

فأمّّا المؤمن؛ فإنّه يأتي الطّّاعة راغباً نشيطاً لا يُريدُ اللّا وجه اللّهِ عَزَّ وجلَّ والدَّارَ الآخرة، فإن عَرضت لهُ رَغبة في الدُّنيا، فإلى الله تعالى فيها يَرجو معونته على السّعي للآخرة، فإن كانَ ولا بدَّ؛ ففيها يغلبُ على السّعي للآخرة، فإن كانَ ولا بدَّ؛ ففيها يغلبُ على ظنّه أنّه لا يُنتِظهُ عن السّعي للآخرة، وهو على كلِّ حالٍ مُتوكِّلُ على اللّهِ، راغبُ إليهِ سبحانه أن يختارَ لهُ ما هو خَيرُ وأنفَعُ، ثمَّ يُباشر الطّاعة خاشعاً خاضعاً، هو خَيرُ وأنفَعُ، ثمَّ يُباشر الطّاعة خاشعاً خاضعاً، مُستحضراً أنَّ اللَّه عزَّ وجلَّ، يراهُ ويَرى ما في نَفسهِ،

ويأتي بها'' على الوجهِ الذي شرعَهُ اللَّهُ عزَّ وجلَّ وهو مع ذلك كما قال تعالى : ﴿ يُؤتُونَ مَا آتُوا وَقُلُوبُهُم وَجَلَّةُ أَنَّهُم إلى ربِّهم راجعون ﴾ [المؤمنون: ٦٠]، فهو يخافُ ويخشى (٢) أن لا تكونَ نيَّتهُ خالصَّةً، وذلكَ أنَّ النيَّةَ الصَّالحَةَ قَد تكونُ من قويِّ الإيان، وقَد تكونُ من ضعيفهِ الذي إنَّما يُطيعُ احتياطاً، وقَد لا تكونُ خالصةً؛ بل يُمازِجُها رغبةٌ في ثواب الدُّنيا لأجل الدُّنيا، أو رغبَةٌ في الآثارِ الطّبيعيَّة؛ كَكسر الشهوَةِ حيثُ لا يُشرعُ، وكتقويَةِ النَّفس؛ كالذي يَصومُ وَيقومُ ليكونَ من أهل الكشفِ (٣) ؛ فيطُّلعَ على العجائبِ والمغيَّبات؛ فليتَذُّ بذلك

<sup>(</sup>١) أي : الطَّاعة .

<sup>(</sup>٢) انظر ما سيأتي تعليقاً (ص: ٣٤) .

٣) قال شيخنا الألباني - حفظه الله - تعليقاً:

<sup>«</sup> ومع كُونِ هذه الطَّريقة غيرَ مشروعةٍ، فهي من المستحيلِ أن توصيلَ إلى الاطِّلاعِ على المغيَّبات بعد خَتمِ الرِّسالة بالنَّبيِّ عَيِّلِكَةٍ، ونُزولِ قولهِ تعالى : ﴿ عَالِمُ الغَيبِ فَلا يُظهِرُ عَلَى غَيبِهِ أَحداً إلاّ مَن ارتَضى =

ويَعظُمَ جَاهُهُ بِينَ النَّاسِ، وكذلك يتعبَّدُ ليحصُلِ لهُ الكشفُ فيَصفوَ إيانهُ (!) ويَستريحَ من الوَسوَسةِ ومدافَعةِ الشبهات!

فَإِنَّ هَذَهُ الطَّرِيقَةَ غِيرُ مشروعةٍ، ومِن شأنها أَن تَجُرَّ إِلَى تَعَاطِي الْأَسبابِ الطَّبِيعيَّة لتَقويةِ النَّفسِ، وإِن كَانَت منهيًّا عنها في الشرعِ – كها هوَ معروفُ في بِدَعِ المتصوِّفَة – .

ومَن حَصَلَ لهُ الكشفُ بهذه الطَّريق فهو مظنَّةُ أَن يضعُفَ إِيهَ أَهُ الكشفُ بهذه الطَّريق فهو مظنَّةُ أَن يضعُفَ إِيهَ أَو يزولَ ؛ عقوبَةً له على سلوكهِ غيرَ السَّبيلِ المشروع ، حتى لو كُشِفَ له عن شيءٍ مما يجبُ الإيانُ به فشاهَدَهُ ؛ لم ينفعهُ هذا الإيان ، كما يُعلمُ ممَّا تَقدَّم (1).

<sup>=</sup> مِن رَسُولٍ ﴾ [الجن: ٢٦] .

نعم؛ هي في الحقيقة إنَّا تُوصلُ إلى أوهامٍ وخيالاتٍ، يتوهَّمونها كشوفاتٍ ومُغيَّباتٍ !!» .

<sup>= (77)</sup> بل ممَّا سيأتي، أي : في رسالة « القائد .. » (ص : (77))

وإنَّما المشروعُ أن يجاهدَ نَفسهُ (١)، ويَصرفَها عن الشبهات والوَساوِس، مُستعيناً بطاعَةِ اللَّه تعالى، والوُقوفِ عندَ حدودهِ، مبتهلًا إليهِ عزَّ وجَلَّ أن يُثبَّتَ قلبَهُ بها شاءَ سبحانه، فهذا إنَّها يحملُ على اتِّباعِ الشرعِ والاهتداءِ بهُداه.

وكمنفَعةِ البَدنِ؛ كالذي يَصومُ ليصحَّ، ويُصلِّي التَّراويحَ ليَنهَضِمَ طعامُهُ .

وكمُوافقَةِ الإلْفِ والعادَةِ؛ كمَن اعتادَ الصَّلاةَ مِن صباهُ، فيجدُ نَفسَهُ تُنازعُهُ إلى الصَّلاةِ، فلا تَستقرُّ حتى يُصلِّي، فإنَّ هذا قَد يكونُ كالذي اعتادَ العَبَثَ بلحيتهِ، فيجدُ نفسهُ تُنازعهُ إلى ذلكَ؛ حتى لو كفَّ عن ذلك أو مُنعَ منه شقَّ عليه .

فللمصنّف رحمه الله كلام بديع في نقد ونقض الكشف التّصوّف،
 فَلْيَنظُر .

<sup>(</sup>١) واللَّهُ رَبُّنا يقول : ﴿ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فَيِنَا لَنَهِدِينَّهُمْ =

وكحبِّ التَّرويحِ عن النَّفسِ؛ كالذي يأتي الجمعةَ ليتفرَّجَ ويلتى أصحابهُ ويقفَ على أخبارهم .

وكمراءاةِ النَّاسِ؛ لكي يمدحوهُ ويُثنوا عليهِ، فيَعظُمَ جاهُهُ، ويصلَ إلى أغراضهِ ولا يمقتوهُ .

.. إلى غيرِ ذلكَ منَ المقاصدِ؛ كالمرأةِ تتَزيَّنُ وتَتعطَّرُ وتَتعطَّرُ وتتعطَّرُ وتتعطَّرُ وتخرجُ إلى الصَّلاةِ لتُشاهدَ الرِّجالَ وتلفتَهم إليها .

وكالعالم؛ يُريدُ أن يَراهُ النَّاسُ وبعظُموهُ ويَستفتوهُ، فيشتهرَ علمهُ ويعظمَ جاهُهُ .

وكالمنتسبِ إلى الصَّلاحِ؛ بريدُ أن يعظَّمَهُ النَّاسِ ويُقَبِّلُوا يديهِ ورجليهِ، ويشتهرَ ذِكرهُ، ويتساقَطَ النَّاسُ في شبكتهِ .

وكالحاكم النَّابهِ؛ يريدُ أن يتَطاوَلَ النَّاسُ إلى رؤيتهِ ويَتزاحَموا وتَرتفعَ أصواتهم بمدحهِ وغيرِ ذلك .

والمؤمنُ وإن خَلَصَت نَيَّتهُ في نَفسِ الأمرِ لا يَستطيعُ

<sup>=</sup> سُئْبُلَنا ﴾ [العنكبوت: ٢٩] .

أن يَستَيقِنَ ذلك من نَفسهِ .

والمؤمنُ يخافُ ويَخشى أن لا يكونَ أتى بالطَّاعةِ على الوَجهِ المشروع، وذلك من أوجهِ :

منها: أنَّ للَصَّلاةِ مثلاً شرائطً وأركاناً وواجباتٍ قَد اختُلِفَ في بَعضها، والمجتهدُ إنَّا يُراعي اجتهادَهُ فيخشى أن يكونَ قصَّرَ في اجتهادهِ أو استزلَّهُ الهَوى، والعامِّي إنَّا يَتَبعُ قولَ مُفتيهِ أو إمامهِ أو بَعضِ فُقهاءِ مذهبه، فيخشى أن يكونَ قصَّرَ، أو اتَّبعَ الهَوى في اختيارِ قولِ ذلكَ المُفتي، أو في الجُمودِ على مذهبِ إمامهِ في بعضِ ما الحُمودِ على مذهبِ إمامهِ في بعضِ ما اختُلِفَ فيه .

ومنها: أنَّ روحَ الصَّلاةِ الخِشوعُ، والنَّفسُ تَتنازَعُها الخواطِرُ، فلا يثقُ المؤمنُ بأنَّهُ خَشعَ كما يجبُ، فإنْ حاوَلَت نَفسُ المؤمنِ أن تُقْنِعَهُ بإخلاصِها في نيَّتها واجتهادها وخشوعها خشيَ على نفسهِ أن يكونَ مَغروراً مُسامحاً لنفسهِ .

وهكذا : تَستمرُ خشيةُ المؤمن بالنَّظرِ إلى طاعاتهِ السَّالفَةِ؛ يرجو أن يكونَ قبِلَها اللَّهُ تعالى بعَفوهِ وكَرمهِ (۱) ، ويخشى أن تكونَ رُدَّت لخَلَلٍ فيها، وإن لم يشعُر به، أو لِخَلَلِ في أساسها وهو الإيانُ .

ولكن للحديث طُرقٌ تقوِّيه، فانظر « تخريج الكشاف » (ق ١٦٠ ب ) للزيلعي، و « الصَّحيحة » (١٦٢) لشيخنا الألباني .

هُم مُبصرون ⊙ وإخوانُهم يمُدُّونهُم في الغَيِّ ثمَّ لا يُقصِرون ﴾ [الأعراف:٢٠١–٢٠٢] .

فالمؤمنُ يتصارعُ إيانهِ، فقواهُ، فقد يَطيفُ به الشيطانُ فيُغفِلُهُ عن قوّةِ إيانهِ، فيغلبهُ هواهُ فيصرعهُ، وهو الشيطانُ فيُغفِلُهُ عن قوّةِ إيانهِ، فيغلبهُ هواهُ فيصرعهُ، وهو الله حالَ مُباشرةِ المعصيةِ - ينازعُ نفسهُ، فلا تَصفو لهُ لذّتُها، ثمّ لا يكادُ جَنبُهُ يقعُ على الأرضِ، حتى يتذكّر فيستعيدَ قوّة إيانهِ فيثِبَ يعض أناملهُ أسفاً ومُحزناً على فيستعيدَ قوّة إيانهِ فيثِبَ يعض أناملهُ أسفاً ومُحزناً على غفلتهِ التي أعانَ بها عَدوّه على نفسهِ، عازماً على أن لا يعودَ لمثل تلكَ الغَفلةِ .

وأُمَّا إخوانُ الشياطين، فَتُمِدُّهم الشياطينُ في الغَيِّ فيمتدُّونَ فيه ويمنُّونهم الأمانيَّ فيقنعونَ ! فيمت الأمانيِّ (١) أن يقولَ :

 <sup>(</sup>١) وكلُّها أمانيُّ باطلةً، يُسوِّغُ بها الشيطان للعبدِ ارتكابَ الدُّنوب، ومُواقعة المعاصى .

فعلى المسلم الحَذَرُ مِن ذلك، مُتَّخذاً قُولَ اللَّه سبحانه : =

اللّهُ قدَّرهُ عليّ، فها شاءً فَعَلَ !
وَقَد اخْتَلَفَ العلماءُ في مُحرمَةِ هذا الفِعل !
قد اخْتَلَفُوا في كونِهِ كبيرَةً، والصّّغائرُ أمرُها هيّنٌ !
لي حسناتُ كثيرةٌ تَعْمرُ هذا الذّنب !
لعلّ اللّهَ يَعْفرُ لي !
لعلّ اللّهَ يَعْفرُ لي !
لعلّ فلاناً يشفّعُ لي !
ستوفَ أتوبُ !

وأحسَنُ حالهِ أن يقولَ : أَستَغفِرُ اللَّهِ، أَستَغفِرُ اللَّهِ، أَستَغفِرُ اللَّهِ، أَستَغفِرُ اللَّهِ ... ويَرى أَنَّهُ قَد تابَ ومُحيَ ذنبهُ .

قال اللَّهُ تعالى : ﴿ وَمَن يَتَّخِذِ الشيطانَ وَلَيَّا مِن دُونِ اللَّهِ فَقَد خَسِرَ خُسراناً مُبيناً ۞ يَعِدُهُم ويُمَنِّيهِم وما يَعِدُهُم الشيطانُ إلَّا غُروراً ۞ أُولئكَ مأواهُم جهنَّمُ ولا يَعِدُهُم الشيطانُ إلَّا غُروراً ۞ أُولئكَ مأواهُم جهنَّمُ ولا يجدونَ عنها محيصاً ۞ والَّذينَ آمَنوا وَعملوا الصَّالحاتِ

 <sup>﴿</sup> وَلا تَتَبِعُوا خُطُوات الشيطان ﴾ أصلاً يَردُ بهِ كلَّ وساوِسِ الشيطان
 وتلبيساته ومصايدهِ .

سنُدخِلهم جنَّاتٍ تَجري مِن تَحتها الأنهارُ خالدينَ فيها أَبَداً وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا ومَن أَصَدَقُ مِنَ اللَّهِ قَيلًا ۞ ليسَ بأمانيِّكُم ولا أمانيِّ أَهل الكتاب مَن يَعملُ سوءاً يُخِزَ بهِ ولا يجدُ لهُ مِن دونِ اللَّهِ وليَّأُ ولا نَصيراً ۞ ومَن يَعمَلُ مِنَ الصَّالحاتِ مِن ذَكرِ أو أُنثى وهوَ مؤمنٌ فأُولئكَ يَدخلُونَ الجُّنَّة ولا يُظلُّمُونَ نَقيراً ﴿[النساء:١٩٩-٢١٣]. وقال اللَّهُ عزَّ وجَلَّ : ﴿ فَخَلَفَ مِن بَعدِهم خَلْفٌ وَرِثُوا الكتابَ يأْخُذُونَ عَرَضَ هذا الأدنى وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنا وإن يَأْتِهِم عَرَضٌ مِثلَهُ يأْخُذُوهُ أَلَم يُؤْخَذُ عليهِم ميثاقُ الكتاب أن لا يَقولوا على اللَّهِ إِلَّا الحقُّ ﴾ ٦الأعراف: ١٦٩] .

وفي « مُسند أحمَد » و « المُستَدرَك » (١) وغيرهما

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي (۲۵۷۷)، وابن ماجه (٤٢٦٠)، وأحمد (١٧٤/٤)، والحاكم (١٥٤٦)، والطيالسي (١٥٤٦)، والقُضاعي في « مسند الشهاب »(١٨٥)، والطبراني في « الكبير » =

من حديثِ شدَّادِ بن أُوسٍ عن النَّبيِّ عَلَيْكُ قال: « الكَيِّسُ مَن دانَ نَفسَهُ وعَمِلَ لما بَعدَ المَوتِ، والعاجِزُ مَن أَتبَعَ نَفسَهُ هواها، وتمنَّى على اللَّهِ الأمانيّ » .

وفي « الصّحيحين » (١) عن عبداللّهِ بن مَسعودٍ قال : « إِنَّ المؤمنَ يَرى ذنوبَهُ كَأَنَّهُ قاعدٌ تحتَ جبلٍ يخافُ أَن يَقَعَ عليهِ، وإِنَّ الفاجرَ يَرى ذنوبَهُ كذُبابٍ مرَّ على أَنفهِ فقال بهِ هكذا، – أي : بيده – فذبّهُ عنهُ » .

<sup>=</sup>  $(Y1\xi)$  و  $(Y1\xi)$ )، و « الصغیر » $(Y1\xi)$ )، وغیرهم .

وسنده ضعيفٌ، لضَعفِ أبي بكر بن أبي مربم ا

ويُغني عنه ما صبَّع عنه عَيْلِيْ أَنَّه قال : « أَفْضَلُ المُومنين أَحسنهم خُلُقاً ، وأُكتِسهُم أكثرهُم للموتِ ذِكراً ، وأحسنهم لهُ استعداداً ، أُولئكَ الأكياس » .

وهو حديثٌ صحيحٌ، يُنظَر له تخريج شيخنا الألباني في « الصّحيحة »(١٠٦) و (١٣٨٤) .

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٦٣٠٨)، ومسلم (٢٧٤٤).

#### أنتَ والهَوى ..

٤ - يُفكّر في حالهِ مع الهوى :

افرض أنّه بلَغكَ أنَّ رجلًا سبَّ رسولَ اللَّه عَلَيْكُم، وَثَالِثاً سبَّ عمرَ أو عليًا وآخرَ سبَّ داودَ عليهِ السَّلام، وثالثاً سبَّ عمرَ أو عليًا رضيَ اللَّهُ عنها، ورابعاً سبَّ إمامكَ، وخامساً سبَّ إماماً آخرَ ! أيكونُ سخطُكَ عليهم وسعيُكَ في عقوبنهم وتأديبهم أو التَّنديدِ بهم موافقاً لما يقتضيهِ الشرعُ ؟ فيكونَ غضبُكَ على الأوَّلِ والثَّانِي قريباً من السَّواءِ وأشدَّ مَّا بعدهما جدًّا، وغضبُكَ على النَّالث دونَ ذلك وأشدَّ مَّا بعدهما جدًّا، وغضبُكَ على النَّالِي والخامس قريباً من السَواءِ وأشدَّ مَّا بعدهُ، وغضبُكَ على الرَّابِع والخامس قريباً من السَّواءِ ودونَ ما قبلَهما بكثيرٍ ؟

افرض أنَّكَ قرأتَ آيَةً، فَلاحَ لكَ منها موافقةُ قولٍ لإمامكَ، وقَرأتَ أُخرى فلاحَ لكَ منها مُخالفَةُ قولٍ آخَرَ للهُ منها مُخالفَةُ قولٍ آخَرَ للهُ، أيكونُ نَظرُكَ إليها سواءً، لا تُبالي أن يتبيَّنَ منها بَعدَ التَّدبُّرِ صحَّةُ ما لاحَ لكَ أو عَدمُ صحَّتهِ ؟

افرض أنَّكَ وَقَفَتَ على حديثين لا تَعرِفُ صحَّتها ولا ضَعفها، أحدهما يُوافقُ قولاً لإمامكَ والآخَرُ يخالفهُ، أيكونُ نَظرُكَ فيها سواءً، لا تُبالي أن يصحَّ سندُ كلِّ منها أو يضعُف ؟

افرض أنكَ نَظَرتَ في مسألةٍ قال إمامُكَ فيها قولاً وخالفَهُ غيرُه، ألا يكونُ لكَ هَوى في ترجيحِ أحدِ القولين بل تريدُ أن تَنظُرَ لتَعرفَ الرَّاجحَ منها فَتُبَيِّنَ رجحانَهُ (١) ؟

<sup>(</sup>١) فلا يكونَنَّ تَرجيحُكَ لأحد القولين لمُجرَّد أنَّ قائلَهُ مُعظَّمُ عندك، فهذه فِعالُ المُقلِّدة الجامدين، فإيَّاكَ وإيَّاهم ا

ومِن فَضلِ اللَّهِ سبحانهُ أَن ذَهَبَ مِن الأُمَّة – إلى حدٍّ كبيرٍ –

التَّعصُّبُ المذهبيُّ [ ] ولكن جاءَ بديلًا منه ما هو أشدُّ وأنكى، ألا =

افرِض أنَّ رجلًا تحبُّهُ، وآخَرَ تُبْغِضُهُ تنازعا في قضيَّةٍ فاستُفتيتَ فيها ولا تَستحضرُ مُحكمَها وتربدُ أن تنظُرَ، ألا بكونُ هواكَ في موافقةِ الذي تُحبُّهُ ؟

افرِض أَنْكَ وعالماً تُحبُّهُ وآخَرَ تكرهُهُ، أَفنى كلُّ منكم في قضيَّةٍ، واطَّلعتَ على فَتْوَيَى صاحبيك فرأيتها صواباً، ثمَّ بَلَغَكَ أنَّ عالماً آخَرَ اعتَرَضَ على واحدَةٍ من تلكَ الفتاوى وشدَّدَ النَّكيرَ عليها أتكونُ حالكَ واحدةً؛ سواءٌ كانَت هي فتواك أم فتوى صديقك أم فتوى مكروهكَ ؟

افرض أنَّكَ تعلمُ من رجلِ منكراً، وتعذُرُ نَفسكَ في عَدمِ الإنكارِ عليهِ، ثمَّ بَلَغَكَ أَنَّ عالماً أَنكَرَ عليهِ وشدَّدَ النَّكيرَ، أيكونُ استحسانُكَ لذلكَ سواءً فيما إذا كانَ المُنكِرُ صديقَكَ أم عدوَّك، والمنكرُ عليهِ صديقَكَ أم

<sup>=</sup> وهو التَّعصُّب الحِزبي !! نسأل الله الإعانة ! ولا قوَّة إلا بالله .

فتّش نفسكَ تجدْكَ مُبتلى بمعصيةٍ أو نَقصٍ في الدّين، وتجد مَن تبغضهُ مبتلى بمعصيةٍ أو نَقصٍ آخَرَ ليسَ في الشرع بأشدَّ مَمّا أنتَ مبتلى به ؟ فهل تجدُ استشناعَكَ ما هوَ عليهِ مُساوياً لاستشناعِكَ ما أنتَ عليهِ، وتجدُ مقتَكَ مَا فَفَ مُساوياً لاستشناعِكَ ما أنتَ عليهِ،

وبالجملة؛ فمسالك الهَوى أكثرُ من أن تُحصى، وقد جرَّبتُ نفسي أنّني ربَّما أنظُرُ في القضيَّة زاعاً أنّهُ له هوى لي ! فيلوحُ لي فيها معنى، فأقرِّرهُ تقريراً بُعجبني، ثمَّ يلوحُ لي ما يخدشُ في ذاكَ المعنى، فأجدني أتبرَّمُ بذلك الخادش، وتُنازعني نفسي إلى تَكَلَّفِ الجوابِ عنهُ وغضِّ النَّظر عن مُناقشةِ ذاكَ الجواب !

وإنَّها هَذَا لأنِّي لمَّا قرَّرتُ ذَاكَ المعنى أَوَّلاً تَقريراً أعجبني صرتُ أهوى صحَّتَهُ، هذا مع أنَّهُ لم يعلم بذلك أحدٌ منَ النَّاس، فكيفَ إذا كنتُ قد أذعتهُ في النَّاسِ ثمَّ

لاع لي الخدش ؟

فكيفَ لو لم يَلُح لي الخَدشُ ولكن رجلًا آخَرَ اعتَرَضَ عليَّ به ؟

فكيفَ لو كانَ المعترضُ مَّن أكرههُ ؟

هذا ولم يكلّف العالم بأن لا يكون له هوى؛ فإنَّ هذا خارجٌ عن الوُسعِ، وإنَّما الواجبُ على العالمِ أن يُفتِّشَ نَفستهُ عن هواها حتى يَعرفَهُ ثمَّ يحترز منهُ ويُمْعِنَ النَّظرَ في الحقِّ من حيثُ هو حتَّ، فإنْ بانَ لهُ أنَّه مخالفٌ لهواهُ آثرَ الحقَّ على هواه .

وهذا – واللَّهُ أعلمُ – معنى الحديثِ الذي ذكرهُ النَّووي في « الأربعين » وذكرَ أنَّ سندَهُ صحيحُ (١) وهو :

<sup>(</sup>١) بل ضعيف، فَقَد رواهُ ابنُ أبي عاصم في « السُّنَة » (رقم: ١٥)، والخطيب في « تاريخه » (٣٦٩/٤)، والبغوي في « شرح السُّنَة » (٢١٢/١)، عن عبدالله بن عَمرو .

وقد أعلُّهُ الحافظ ابن رجَب في ١ جامع العلوم والحكم ١ =

« لا يُؤمنُ أحدُكم حتى يكونَ هواهُ تَبعاً لما جثتُ به » . والعالمُ قَد يُقصِّرُ في الاحتراسِ من هواهُ ، ويسامخ نفستهُ فتميلُ إلى الباطلِ فينصرُه ، وهو يتوهم أنَّهُ لم يخرج من الحقِّ ولم يُعادهِ ، وهذا لا يكادُ يَنجو منه إلا المعصوم .

وإنّما يتفاوَت العلماء، فمنهم مَن يكثُو منهُ الاسترسالُ مع هواه، ويَفحُشُ حتى يقطعَ مَن لا يعرفُ طباعَ النّاسِ ومقدارَ تأثيرِ الهَوى بأنّهُ متعمّدٌ، ومنهم مَن يَقِلُ ذلك منه ويَخِفُ،

وَمَن تَتَبُعَ كَتَبَ المؤلِّفين الذين لم يُسندوا اجتهادهم إلى الكتابِ والسُّنَّة رأساً رأى فيها العجب العُجاب، ولكنَّهُ لا يتبيَّنُ لهُ ذلكَ إلا في المواضع التي لا يكونُ له فيها هوئ، أو يكونُ هواهُ مخالفاً لما في تلكَ الكُتُب، على أنَّهُ إذا استرسلَ مع هواهُ زعَمَ أنَّ موافقيهِ براءٌ مِنَ

<sup>= (</sup>ص: ٣٦٥–٣٦٥) بثلاث عللٍ، فَلْيُنظَر .

الهوى، وأنَّ مخالفيهِ كلُّهم متَّبعون للهَوى .

وقَد كَانَ منَ السَّلَفِ مَن يُبالغ في الاحتراسِ من هواه حتى يقعَ في الحطإ من الجانبِ الآخرِ، كالقاضي يختصمُ إليهِ أخوهُ وعدوُّهُ فيبالغُ في الاحتراس حتى يظلمَ أخاهُ، وهذا كالذي يمشي في الطَّريقِ ويكونُ عن يمينهِ مزَّلةٌ فيتَقيها ويتباعَدَ عنها فيقعَ في مزلَّةٍ عن يسارهِ !

00000

### رَفْعُ معِس (لرَّحِيُ (الْبَخَّرِيُّ (سِكنتر) (البِّرُ (اِفِرُووکِسِسَ

# ماضى النّشأةِ

و - يَستحضِرُ أَنَّهُ على فَرضِ أَنْ يكونَ فيها نشأ عليهِ باطلٌ، لا يخلو عن أن يكونَ قد سلف منهُ تَقصِيرُ أو
 لا .

نعلى الأوّل: إنِ استمرَّ على ذلكَ كانَ مستمرًا على النَّقصِ، وُمصرًا عليهِ، ومزداداً منه، وذلك هو نَقصُ النَّقصِ، وُمصرًا عليهِ، ومزداداً منه، وذلك هو نَقصُ الأبدِ وهلاكه، وإن نَظَرَ فتبيَّنَ للهُ الحقُّ فرجعَ إليه حازَ الكمالَ، وذهبَت عنهُ معرَّةُ النَّقصِ السَّابِق، فإنَّ النَّق النَّق النَّق النَّق النَّق النَّق النَّق النَّوبةَ تجبُّ ما قبلها (۱)، والتَّائبُ منَ الذَّنبِ كمَن لا

<sup>(</sup>١) اشتهرَ بين كثيرٍ من الوُعًاظِ حديث ﴿ النَّوبَةُ تَجُبُّ مَا

قبلها «، وهو لا أصلَ لهُ بهذا اللفظ، وإن كان معناهُ صحيحاً . =

ذَنبَ لهُ''، وقَد قال اللَّهُ تعالى : ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُحبُّ التَّوابين ويحبُّ المتطهّرين ﴾ [البقرة:٢٢٢] .

وفي الحديثِ : «كُلُّكم خطَّاءُونَ وخَيرُ الخطَّائينِ التَّوابون »(۲۰).

وأمَّا الثَّاني : وهوَ أن لا يكونَ قَد سَبَقَ منهُ تَقصيرٌ، فلا يلزمهُ بها تقدَّمَ منهُ نقص يُعابُ به البَّق، بل المدارُ على حالهِ بَعدَ أن يُنَبَّهَ، فإن تنبَّهَ وتدبَّرَ فعرفَ الحقَّ فاتبعهَ فَقَد فازَ، وكذلكَ إنِ اشتبهَ عليهِ الأمرُ فاحتاطَ، وإن أعرَض ونَفَرَ فذلك هو الهلاكُ .

نعم؛ في « مسنَد أحمَد »(٢٠٥/٤) عن عبدالله بن عَمرو مرفوعاً: « إنَّ الإسلام يجُبُّ ما قبلهُ »، وهو في « صحيح مسلم » (رقم: ١٢١) بلفظ: « يهدمُ » .

 <sup>(</sup>١) حديث حَسن، ترى تخريجه في تعليق شيخنا الألباني على
 « سلسلة الأحاديث الضّعيفة » (رقم: ٦١٥) .

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد (۱۹۸/۳)، والدَّارمي (۳۰۳/۲)، والترمذي (۲۰۰۲)، وابن ماجه (۲۵۰۱)، عن أنس، بسندٍ حَسن .

### رَفْحُ معِيں (الرَّحِمْجُ) (اللَّجَّتِّي (أَسِكنَتُنَ الاِنْمِثُ الْاِفِرُوفَ كِرِسَ

# حالُ النَّفسِ

٦ - يَستَحضرُ أنَّ الذي يهمُّهُ ويُسألُ عنه هو حالهُ في نفسهِ، فلا يضرُّهُ عندَ اللَّهِ تعالى ولا عندَ أهلِ العلمِ والدِّين والعقل أن يكونَ مُعلِّمُهُ أو مربِّيهِ أو أسلافهُ أو أشياخهُ على نقص .

والأنبياءُ عليهم الصّلاة والسّلام لَم يَسْلَمُوا مَن هذا، وأفضلُ هذه الأُمَّةِ أصحابُ رسولِ اللّه عَلَيْكُم ورضيَ اللّهُ عنهم، وكانَ آباؤهم وأسلافهم مشركين .

هذا مع احتمالِ أن يكون أسلافُكَ مَعذورين إذا لم يُنَبَّهوا، ولم تُقَم عليهم الحجَّةُ .

وعلى فَرضِ أَنَّ أُسلافَكَ كانوا على خطإٍ يُؤاخذونَ به

فَاتِّبَاعُكَ لَهُم وَتَعَصَّبُكَ لَا يَنْفَعَهُم شَيْئًا، بَلَ يَضُرُّهُم ضَرِرًا شَدِيداً، فَإِنَّهُ يَلْحَقُهُم مثلُ إثمكَ ومثلُ إثمِ مَن يَتَبعكَ مِن أولادكَ وأتباعكَ إلى يوم القيامَةِ (١).

كما يلحقُكَ مع إثمكَ مثلُ إثمَ مَن يَتَّبعكَ إلى يومِ القيامة، أفلا تَرى أنَّ رجوعَكَ إلى الحقِّ هو خيرٌ السلافكَ على كلِّ حالِ (٢) ؟

#### 00000

<sup>(</sup>١) كما في قول الرَّسول عَيْقِ : « مَن سنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً ، فَعَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَن عَمِلَ بَهَا إِلَى يَوْمِ القَيِامَة لَا يَنقُصُ مِن أُوزَارِهُم شيءً » . رواه مسلم (١٠١٧) عن جرير بن عبدالله .

 <sup>(</sup>٢) وفي رسالتي « قَبول الحق بين الدَّوافع والموانع » زيادةً بيانٍ
 في هذه المسألة المهمَّة .

رَفَّحُ عبں ((رَّحِمِيُ (الْبَخِّنِيُّ (سِيكنر) (انبِرُ) (اِفِرُوکِسِس

# فَضلُ اتِّباع الحَقِّ

٧ - يتدبَّر ما يُرجى لِمُؤْثِرِ الحقِّ مِن رضوان ربِّ العالمين، ومُحسنِ عنايتهِ في الدُّنيا، والفوزِ العظيمِ الدَّائم في الآخرَة، وما يستحقُّهُ متَّبعُ الهَوى من سخطهِ عزَّ وجَلَّ، والمقتِ في الدُّنيا، والعذابِ الأليم الخالد في الآخرَة.

وهَل يَرضَى عاقلٌ لنفسهِ أَن يَشترِي للَّهُ اتَّبَاعِ هُواهُ بِفُواتِ حُسنِ عنايَةِ رَبِّ العالمين، وحرمان رضوانهِ والقُربِ منهُ والزُّلني عنده والنَّعيم العظيم في جوارهِ، وباستحقاقِ مقتهِ وسخطهِ وغضبهِ وعذابهِ الأليم الخالد؟ لا يَنبغي أَن يَقَعَ هذا حتى من أقلِّ النَّاس عَقلًا،

سواءٌ أكانَ مؤمناً مُوقناً بهذه النَّتيجَةِ، أم ظانًا لها، أم شاكًا فيها، أم ظانًا لعدمها، فإنَّ هذين يحتاطان، وكها أنَّ ذلك الاشتراءَ مُتحقِّقٌ مَّمَن يُعرَفُ أنَّهُ متَّبعٌ هواهُ، فكذلكَ مَن يُسامحُ نَفسهُ فلا يُناقشها، ولا يحتاطُ .

00000

# رَفْعُ عبں (لارَّحِمْ) (الْبَخَّن يَّ (سِكنتر) (النِّهِنُ (الِفروں كريس

#### مُخالفَةُ الهَوى

٨ - يأخذُ نَفسهُ بخلافِ هواها فيا يتبيَّنُ له، فلا يُسامِحُها في تركِ واجبٍ أو ما يَقْرُبُ منه، ولا في ارتكابِ معصيةٍ أو ما يَقُرُبُ منها، ولا في هجوم على مشتبه، ويُروِّضُها على التَّثبُت (١) والخضوع للحقّ، ويُروِّضُها على التَّثبُت والخضوع للحقّ، ويُشدِّدُ عليها في ذلك حتى يصيرَ الخضوع للحقّ ومخالفة الهوى عادة له .

<sup>(</sup>١) أمَّا مَن يُسلِس لنَفسِه قبِادَها، فلا يَضبِطُها، ولا يُرَوِّضُها، بل يُطلِقُ عنانَها للتَّكلُّم في عبادِ اللَّه بأدنى شبهَة، وأقلِّ ريبةٍ، دونها رادعٍ، ومِن غيرِ زاجرٍ ! فإنَّهُ – والعياذُ باللَّه – مِن أعوانِ الشيطان ! واللَّه المستعان .

## رَفْعُ حبں (لارَّحِمْ الهُجَّنَّ يُّ (لِسِکنتر) (لاَئِنُ (الِفِرُووکسِس

# الاحتياطُ في الدِّين

٩ - يأخُذُ نَفسهُ بالاحتياط فيها يخالفُ ما نشأ عليه، فإذا كانَ فيها نشأ عليهِ أشياءُ يَرى أنّهُ لا بأس بها، أو أنّها مستحبّةُ، وعلمَ أنّ مِن أهلِ العلمِ مَن يقولُ إنّها : شركُ أو بدعةٌ أو حرامٌ، فليأخُذُ نَفستهُ بتَركها حتى يتبيّنَ لهُ بالحجج الواضحةِ صحّةُ ما نشأ عليهِ (١).

وهكذا ينبَغي لهُ أن ينصحَ غَيرَهُ مَّمَن هو في مثلِ حالهِ، فإن وجدتَ نَفسكَ تأبى ذلك، فاعلم أنَّ الهَوى

<sup>(</sup>١) وهذا الكلامُ – على وجازتهِ – جامعٌ للحقّ في مسألةِ الاحتياط التي اضطربت في مَهمها وتطبيقها عقولُ الفقهاء، فضلاً عن عامّة النّاس !

مستحودٌ عليها، فجاهِدها .

واعلَم أنَّ ثبوتَ هذا القَدْرِ على المكلَّفِ – أعني أن يثبتَ عندهُ أنَّ ما يُدعى إليهِ أحوَطُ ثمَّا هو عليهِ – كافٍ في قيامِ الحجَّةِ عندَ اللَّه عَزَّ وجَلَّ؛ وبذلكَ قامَت الحجَّةُ على أكثَرِ الكفَّارِ .

فمِن ذلك المشركون منَ العَربِ، لَم يكُن في دينهم الذي كانوا عليهِ تَصديقٌ بالآخرَةِ، وإنَّها يَدْعُونَ آلهَتَهم ويَعبدونها للأغراضِ الدُّنيويَّة، مع علمهم أنَّ مالكَ الضُّرِّ والنَّفعِ هو اللَّهُ عزَّ وجَلَّ وحدَهُ، ولذلكَ كانوا إذا وتعوا في شدَّةٍ دَعَوا اللَّه وحدهُ :

قال تعالى : ﴿ وإذا غشيَهُم مَوجُ كَالظَّلَٰلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخلصينَ لهُ الدِّينِ ﴾ [لقان:٣٣] .

وقال تعالى : ﴿ وإذا مَسَّكُم الضُّرُّ فِي البَحرِ ضلَّ مَن تَدعونَ إِلَّا إِيَّاه ﴾ [الإسراء:٦٧] .

وكانوا يرونَ مَن هو على خلافِ دينهم لا يظهرُ

تفاوتُ بينَهُ وبينَهم في أحوالِ الدُّنيا، وعَرفوا فيمَن أسلمَ مثلَ ذلك، ثمَّ عُرِضَ عليهم الإسلامُ، وعَرفوا على الأقلِّ أنَّهُ يُمكنُ أن يكونَ حقَّا، وأنَّهُ إن كانَ حقَّا ولم يتبعوه تعرضوا للمضارِّ الدُّنيويَّة وللخُسران الأبديِّ في الآخرَةِ، فلزمهم في هذه الحالِ أن يُسئلِموا، لأنَّهُ إن كانَ الأمرُكا بدا لهم مِن صحَّةِ الإسلامِ فَقَد أُخذوا منهُ بنصيب، وإلا فَتَركُهُم لما كانوا عليهِ لا يضرُّهم كما لا يتضرَّرُ مَن خالفهم، فلم يمنعهم من الإسلام إلا اتباعُ الهوى! خالفهم، فلم يمنعهم من الإسلام إلا اتباعُ الهوى! قال تعالى: ﴿ وقالَ الَّذِينَ كَفَروا لا تَسمَعوا لهذا قال تعالى: ﴿ وقالَ الَّذِينَ كَفَروا لا تَسمَعوا لهذا قال تعالى: ﴿ وقالَ الَّذِينَ كَفَروا لا تَسمَعوا لهذا

القرآن وَالْغَوَّا فَيهِ لَعَلَّكُم تَغْلِبُونَ ﴾ [فصلت:٣٦] .
وقال تعالى : ﴿ قُل أَرأَيتُم إِن كَانَ مِن عندِ اللَّهِ
وَكَفَرْتُم بِهِ مَن أَصَلُّ مَّمَن هُو فِي شِقَاقٍ بعيدٍ ﴾
[فصلت:٥٢] .

وقال تعالى : ﴿ قُل أَرَايَتُم إِن كَانَ مِن عندِ اللَّهِ وَكُفَرتُم بِه وشهدَ شاهدٌ من بني إسرائيلَ على مثلهِ فآمَنَ

واستكبَرتُم إنَّ اللَّهَ لا يَهدي القومَ الظَّالمين ﴾ [الأحقاف: ١٠] .

وتَكذيبُهُم للحقِّ وإعراضُهم عنهُ – بعدَ أن قامَت الحَجَّةُ عليهم بأنَّ تَصديقَهُ واتِّباعَهُ أَحوَطُ لهم وأقربُ إلى النَّجاةِ – ظلمٌ شديدٌ منهم، استحقُّوا به أن لا يَهْدِيَهُم عزَّ وجَلَّ إلى استيقانِ أنَّهُ حقَّ، وهذا كما تقدَّمَ في قصتَةِ نوح .

وقال اللَّهُ تعالى: ﴿ وَلَقَد جَاءَتَهُم رُسُلُهُم بِالبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِهِ كَذِينَ قِبلُ كَذَلْكُ يَطْبِعُ اللَّهُ عَلَى قَبلُ كَذَلْكُ يَطْبِعُ اللَّهُ عَلَى قَبلُ كَذَلْكُ يَطْبِعُ اللَّهُ عَلَى قَالَ الْعَرافِ: ١٠١] . قلوبِ الكافرين ﴾ [الأعراف: ١٠١] .

ونحوها في سورة يونس [٧٤]؛ وفيها : ﴿ كَذَلْكَ نَطْبُعُ عَلَى قَلُوبِ الْمُعْتَدِينَ ﴾ .

وقال اللهُ عَزَّ وجَلَّ : ﴿ وأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهَدَ أَيْهَانِهِمَ لَيْنَ جَاءَتُهُم آيَةٌ لِيؤْمُنُنَّ بِهَا قُل إِنَّمَا الآيَاتُ عندَ اللَّهِ ومَا يُشعركُم أَنَّهَا إذا جاءَت لا يؤمِنُونَ ۞ ونقلِّبُ أَفْنُدَتُهُم

وأبصارَهُم كها لم يؤمنوا بهِ أَوَّلَ مرَّةٍ وَنَذَرُهمُ في طُغْيانِهم يَعْمَهون ﴾ [الأنعام: ١٠٩-١١٠] .

وفي « تَفسير ابن جرير »(١٩٤/٧) : « ... عن ابن عبّاس قوله : ﴿ ونُقلِّبُ أَفئدتَهُم ﴾ .. قال : « لمّا جَحَدَ المشركون ما أُنزَلَ اللّهُ لم تثبّت قلوبُهم على شيءٍ ورُدّت عن كلّ أمر » .

وهذا هوَ الصَّحيحُ، الكافُ في قولهِ : ﴿ كَمَا ﴾ '' للتَّعليل، وكذلك هي في قولهِ تعالى : ﴿ واذْكُروهُ كَمَا هداكُم وإن كُنتُم مِن قَبلهِ لمِنَ الضَّالِّين ﴾ [البقرة: ١٩٨].

قال ابنُ جريرٍ في « تفسيره »(١٦٣/٢) : « يعني بذلكَ جلَّ ثناؤهُ : واذكروا اللَّه أَيُّها المؤمنونَ عندَ المَشْعُرِ المُحرامِ بالثَّناءِ عليهِ والشكرِ لهُ على أياديهِ عندكم، وليكُن ذِكرُكُم له بالخضوعِ لهُ والشكرِ على ما أنعَمَ عليكم منَ التَّوفيق » .

<sup>(</sup>١) يعني في قوله : ﴿ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أُوَّلَ مِرَّةٍ ... ﴾ .

وهو الظَّاهرُ في قولهِ تعالى : ﴿ فَإِذَا أَمَنتُم فَاذُكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمُكُم مَا لَم تَكُونُوا تَعَلَمُونَ ﴾ [البقرة: ٢٣٩] . قال ابنُ جرير (٣٣٧/٣) : « ... فَاذْكُرُوا اللَّهَ في صلاتِكُم وفي غيرها بالشكرِ لهُ والحمدِ والنَّناءِ عليهِ على ما أَنعَمَ بهِ عليكُم منَ التَّوفيقِ لإصابَةِ الحقِّ الذي ضلَّ عنهُ أعداؤكم » .

وقَد ذكرَ ابنُ هشامٍ في « المُغْني » (١) هذا المعنى للكافِ، فراجعهُ .

وفي « الإتقان » (") : « الكافُ حَرفُ جرِّ لهُ معانٍ، أشهرها التَّشبيهُ .. والتَّعليلُ نحو ﴿ كَمَا أَرسَلنا فيكم ﴾ [البقرة: ١٥١]، قال الأخفَشُ : أي : لأجلِ إرسالنا فيكم رسولًا منكم فاذكروني، ﴿ واذْكُروهُ كَمَا هداكُم ﴾ [البقرة: ١٩٨]، أي: لأجلِ هدايتهِ إيَّاكم ...».

<sup>(</sup>۱) ه مُغنى اللبيب » (ص: ۲۳٤) .

<sup>(</sup>٢) « الإتقان في علوم القرآن ١(٢١٤/٢) للسيوطي .

### رَفْعُ عِس (لاَرَّحِيْ) (الْهَجَنِّ يُّ (سِيكنهُ) (الْفِرْدُ وَكُرِسَ

# بينَ الحُجَج والشبُهات

١٠ - يسعى في التّمييزِ بينَ مَعدنِ الحُججِ ومعدنِ الشبهات، فإنّهُ إذا تمّ لهُ ذلكَ هانَ عليهِ الخطب، فإنّهُ لا يأتيهِ مِن مَعدنِ الحقّ إلاّ الحقّ، فلا يحتاجُ إن كانَ راغباً في الحقّ قانعاً بهِ إلى الإعراضِ عن شيءٍ جاءً مِن معدنِ الحقّ، ولا إلى أن ينعرّض لشيءٍ جاءً من معدنِ الشبهاتِ، لكنَّ أهلَ الأهواءِ قَد حاولوا التّشبية والتّموية، فالواجبُ على الرّاغبِ في الحقّ أن لا ينظرَ إلى ما يجيئهُ من مَعدنِ الحقّ مِن وراءِ زجاجاتِهِم الملوّنة (١)، ما يجيئهُ من مَعدنِ الحقّ مِن وراءِ زجاجاتِهِم الملوّنة (١)،

<sup>(</sup>١) فالحقُّ عنده عزيزٌ غالٍ لأنَّه حقٌّ، لا لأنَّهُ جاءَهُ مِن زَيدٍ أو عمرهِ ١١

بل ينظرُ إليهِ كما كانَ ينظرُ إليهِ أهلُ الحقِّ، واللَّهُ الموفِّق .

[ تمِّ الكتابُ ]

00000

والحقّ عنده مقبولٌ مُقدَّم، ولو جاءَهُ مِمَّن لا يُعظَّمهُ أو يُقدَّمهُ إلى وهو - في سائر أحوالهِ - يَنظُرُ إلى الحقَّ بعَينَي قَلبهِ، لا برُجاجاتٍ ملوَّنهِ، سواءٌ ألوَّنها هو بنفسهِ (۱) أم لوَّنها له أشياخهُ ومُعظَّموه !!

#### رَفَعُ عِب (لاَرَّعِيْ (الْفِجَّنِيَّ (الْسِكِيْنِ (لِفِرْدُولِيَّنِ (الْسِكِيْنِ) (اِلْفِرْدُولِيْسِ

# فِهرِسُ الكتابِ

| • . | ىلىمىنىنىدىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنى | ä        |
|-----|---------------------------------------|----------|
|     | لَـــةُ عن حياةِ المُصنّف             |          |
| 10  | ا لا يَسعُ المُسلمَ جهلُهُ            | ما       |
| ۲۱  | – شرَفُ الحقِّ                        | ١        |
|     | ً – رِضُوانُ رَبِّ العالمين           |          |
|     | ا – بينَ الطَّاعَة والمَعصيَة         |          |
|     | : – أنتَ والهَوى                      |          |
|     | ، – ماضي النَّشأَةِ                   |          |
|     | ٠ – حالُ النَّفس                      |          |
| ٥,  | ١ – فَضُلُ اتِّباعِ الحقِّ            | <b>Y</b> |

| ٥٢ | ٨ – مخالفَةَ الهَوى        |
|----|----------------------------|
| ۳٥ | ٩ – الاحتياطُ في الدِّين   |
|    | ١٠ – بينَ الحُجَج والشبهات |
| ٦. | خاتمَةُ الكتاب             |
| 71 | فِهرِسُ الكتاب             |
|    |                            |

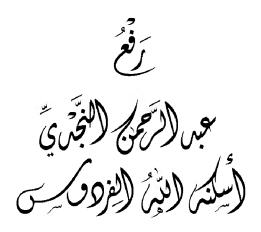

رَفْعُ بعبر (لرَّحِلِ (الْمُجَنِّ يُّ رُسُلِنَمُ (البَّرِّ) (الْمُؤدوكِ بِسَ

#### توزيع مؤسسة الجريسي

الرياض: ت ٤٠٢٢٥٦٤ • جيدة: ت ٥٠٢٦٦٠٥

النمسام: ت ٨٢٧١٨١١

القصيم : ت ٣٦٤٤٣٦٦ • أجسا : ت ٢٢٠٤٨٥

رَفَعُ معبں (لرَّحِی کِلِ اللَّخِیْ کِ (سیلنم) (البِّرُ الِفِرہ کی ہے

رَفَحُ بعِس (لاَرَّجِيُّ الْهُجَنِّ يُّ رُسِكِتُمَ الْهُرُمُ الْمُؤْرُونِ لِيَّنِي الْمُؤْرُونِ لِيَّنِي الْمُؤْرِدِي لِيَّنِي الْمُؤْرِدِي لِيَّنِي ا

ون وار الهميعي النشر والتوزيع



دار الصميعي للنشر والتوزيع

هاتف ٢٦٢٩٤٥ - ص. ب ٤٩٦٧ الرياض ١١٤١٢

مطابعة سفيو تلفون ١٩٨٠٧٨ = ٤٩٨٠٧٧ \* الرباض